عَنْ أمير المؤمنينَ أبي حَقْص عُمَرَ بْن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رَسُولَ اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم يَقُولُ: " إنمًا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنمًا لَكُلِّ امْرِيْ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانْتُ هَجْرَتُهُ لَدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةَ يَنْكُخُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ". رواه البخاري ومسلم

5

عَنْ عُمْرِ رضَى اللَّهُ عِنْهُ أَيْضًا قَالَ: " بَيْنُمَا نَحْنُ جُلُوسَ عِنْدُ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمَ، إِذْ طَلَّعَ عَلَيْنًا رَجُلُ شَديدُ بَيَاضَ الثَّيَابِ، شَديدُ سَوَاد الشُّغْرِ، لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفْرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ. حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي صلى اللَّه عليه وسلم . فأسند رُكْبَتيْه إلى رُكْبِتَيْه ، وَوَضَعَ كَفَيْه عَلَى فَحَدَيْهِ، وَقَالَ: يَا مَحْمَدُ أَحَبِرُنَى عَنْ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم الإسلامُ أَنْ تَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مَحْمُدًا رَسُولُ اللَّهُ، وَتَقْيِمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتَى الرَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَخُجُ الْبَيْتُ إِنْ اسْتَطَعْتُ الَّيْهِ سَبِيلاً. قَالَ: صَدَقَتُ . فعجبنا له يسأله ويصدقه! قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أَنْ تُوْمِنَ بِاللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ وَكُتْبِهُ وَرُسُلُهُ وَالْيَوْمِ الْأَخْرِ، وَتُوْمِنَ بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قَالَ: أَنْ تَعْبُدُ اللَّهُ كَأَنْكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك. قَالَ: فَأَحْبِرْنِي عَنْ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا المُسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمُ مِنْ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَحَبِرْنَى عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تُلدَ الأَمَةُ رَبِّتُهَا، وَأَنْ تَرَى الحُفَاةِ العُرَاةِ العَالَةِ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فَي البُّنْيَانِ. ثُمُ انطلق، فلبثنا مَليًا، ثُمُ قالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائلُ؟. قلت: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبِرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دينكم . رواه مسلم

عَنْ أَبِي عَبْدَ الرَّحِمْنِ عَبْدَ اللَّهُ بْن عُمَرَ بْنِ الحُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمَعْتَ رَسُولَ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " بُنيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَة أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مَحُمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ، وَإِقَّامِ الصَّلاَّةِ، وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ". رواه البخاري ومسلم

عوالعوبة الأبعواليووية

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِمْنِ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ مَسْعُودِ رضي الله عنه قال: حَدَّثْنا رَسُولُ اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم وهُو الصَّادقُ المُصْدُوقِ: "إنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلَقَهُ فِي بَطِنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نَطِفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمُلَكُ فَيَنْفُحُ فَيْهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلَّمَاتَ: بِكَتِبِ رِزْقُهِ، وَأَجِلُهِ، وَعَمَلُهِ، وَشَقَّىٰ أَمْ سَعِيدٍ؛ فَوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجُنْةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذَرَاعُ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجُنَّةِ فَيَدُخُلُهَا ". رواه البخاري ومسلم

عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهُ عَائشَة رضى اللَّهُ عَنها، قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَحْدَثُ في أمرنا هَذَا مَا لَيْسَ منهُ فَهُوَ رَدِّ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ومسلم ، وفي رواية لسلم: "مَنْ عَملَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْه أَمْرُنا فَهُوَرَدُ"

م الأربعور النووية

عَنْ أَبِي عَبْدَ اللَّهُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشْيِرِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمًا، قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الحُلالَ بَينَ، وَإِنَّ الحُرَامَ بِينَّ، وَبِينْهُمَا أَمُورٌ مُشْتَبِهَاتَ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثَيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَات فقد استبسراً لدينه وعسرضه، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبِّهَاتِ وَقَـَعَ فِي الحُـرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَي حَـوْلَ الحَـمَي يُوشَـكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه، ألا وَإِنَّ لَكُلِّ مَلكَ حَمَّى، ألا وَإِنَّ حمَّى اللَّهُ مَحَارِمُهُ، أَلاَّ وَإِنَّ فِي الجِّسَدِ مُضْغَةٌ إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجِّسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجُسَدُ كُلُهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ . رَوَاهُ الْبُحَارِيِّ وَمُسْلِّمٌ .

عَنْ أَبِي رُقيَة تَمِيمِ بْنِ أُوْسِ الدَّارِيِّ رضى الله عنه أنَّ النِّيُّ صلى الله عليه وسلم قال: "الدِّينُ النَّصيحَة. قلنًا : كُنْ؟ قَالَ : للَّهُ، وَلَكْتَابِهِ، وَلرَسُولِهِ، وَلأَئمَّة المسْلمينَ وَعَامَّتُهُمْ". رَوَاهُ مُسْلَمٌ

و الزيعول الووية

عَنْ ابْن عُمَرَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم قَالَ: "أُمرُّتُ أَنْ أَقَاتُلَ النَّاسَ حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ محُمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ، وَيُقيمُوا الصَّلاة، وَيُؤْثُوا الرَّكَاةِ؛ فإذا فَعَلُوا ذَلَكَ عَصَمُوا مِنَّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالِهُمْ إِلاَّ بِحَقَّ الْإِسْلامِ، وَحسَابُهُمْ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى ۚ . رَوَاهُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلَمُ .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَبْد الرّحمْن بن صَحْر رضى الله عنه قال: سمَعْتَ رَسُولَ اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم يَقُولُ: "مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتُنبُوهُ، وَمَا أَمَـرْتُكُمْ بِـه فأثوا منه ما استطعثم، فإنمًا أَهْلُكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ومسلم.

والنووية الربعوالنووية

عَنْ أبي هُريرة رضى الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم "إِنَّ اللَّهُ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهُ أَمَرُ المؤمنينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَىٰ: "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَات وَاعْمَلُوا صَالِحًا"، وَقَالَ تَعَالَىٰ: "يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزْقَنْاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفْرَ أَشْعَثُ أَعْبِرَ بِمُذِّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يًا رَبِّ! وَمَطعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَيُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُذِّيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنِّي يُسْتَجَابُ لَهُ؟". رَوَاهُ مُسْلِمُ

عَنْ أَبِي مَحْمَد الحُسَن بْن عَلَيَ بْن أبي طَالِبِ سَبْطَ رَسُولِ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم وَرَبِحُانته رضي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَفظت منْ رَسُولِ اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم "دُعْ مَا يُريبُكُ إلى مَا لا يُرِيبُك". رَوَاهُ التَّرُّمَذَيُّ وَالنَّسَائِيِّ وقالَ التَّرُمذيُ: حَديثُ حسن صحيح

عَنْ أبي هُرَيْرَة رضى اللّه عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم "منْ حُسْن إسْلام المرْء تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنيه". حَديثُ حَسَنُ، رَوَاهُ الترَّمذيُّ ، وابن ماجه .

الأربعو النووية

عَنْ أَبِي حَمَّزَةَ أَنْسَ بُن مالك رضى الله عنه خادم رَسُولِ اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ النَّبِيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا يُؤمنُ أحَدُكُمْ حَتَى يِحُبُّ لأخيه مًا يحُبُ لنفسه " رَوَاهُ الْبُحُارِيِّ وَمُسْلِمٌ

عَنْ ابْن مَسْعُود رضي اللَّه عنه قال: قال رَسُولُ اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم "لا يحَلُ دَمُ امْرِئ مُسْلم ا يشهد أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله الأباحدي ثُلاث: الثَّيْبُ الرَّانِي، وَالنَّفْسُ بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجَمَاعَة . رَوَاهُ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٌ.

عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم قال "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهُ وَالْيَوْمِ الآخر فليَقلُ خَيرًا أَوْ ليَصْمُتُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهُ وَالْيَوْمِ الأخر فليُكْرمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهُ وَالْيَوْمِ الْأَحْرِ فليُكْرِمْ ضَيْفَهُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

الزبعو النووية عَنْ أبي هُرَيْرَة رضى الله عنه أنْ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم أوْصني. قالَ: لا تَعْضَبْ، فردّد مرارًا، قال: لا تعضب". رواه البُخَارِيِّ.

الأربعور للنووييرا

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّاد بْنِ أَوْس رضى الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللَّهُ كُتبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ، فإذا قتلتم فأحْسنوا القتلة، وَإِذَا ذَبِحُثُمْ فأحْسنوا الذُّبحَّة، وَلَيُحدُّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتُهُ، وَلِيرُحْ ذبيحَتُهُ". رَوَاهُ مُسْلمٌ.

عَنْ أَبِي ذَرْ جُنْدَبِ بِنْ جُنَادَةً، وَأَبِي عَبْد الرَّحمِّن مُعَاذَ بْن جَبَل رضي اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُول اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم قالَ: "اتَّقَ اللَّهُ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعُ السِّيِّئَةُ الحُسِّنَةُ تَمْحُهَا، وَخَالَقٌ النَّاسَ بِخُلْقَ حَسَنِ".

> رَوَاهُ النَّرِّمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثَ حَسَنْ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: حَسَنْ صَحِيحٌ. حَسَنْ صَحِيحٌ.

الأربعور النووية

عَنْ أَبِي العِباسِ عَبْدِ اللَّهُ بِن عَبَّاسِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كُنْتُ خُلْفَ رَسُولِ اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلام! إنَّى أَعَلَّمُكُ كُلِّمَاتَ: احْفَظُ اللَّهُ يِخْفَظِكُ، احْفَظُ اللَّهُ تَجَدُهُ تَجُاهَكُ، إِذَا سَأَلْتُ فَاسْأُلْ اللَّهُ، وَإِذَا اسْتَعَنْتُ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهُ، وَاعْلَمْ أَنْ الأُمَّةُ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءِ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بِشَيْءِ لَمْ يَضْرُوكَ إِلَّا بِشَيْءِ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ؛ رُفْعَتُ الْأَقْلَامُ، وَجَفْتُ الصَّحُفُّ . رَوَاهُ التَّرُّمذيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. وَفَي رَوَايَةٌ غَيرُ التَّرُّمَذِيُ: احْفظ اللَّهُ تَجَدُّهُ أَمامك، تَعَرَّفْ إلى اللَّهُ في الرِّحَاء يَعْرِفْكُ فِي الشَّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَحْطَأُكُ لِمْ يَكُنْ ليُصيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لَيُخْطِئُكَ، وَاعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبِنُ وَأَنْ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا".

عَنْ ابْنِ مَسْعُود عُقْبَةَ بْن عَمْرِو الأنصَارِيِّ البَدْرِيِّ رضى الله عنه قال: قال رَسُولُ اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم "إنَّ ممَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلام النَّبُوَّة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت رَوَاهُ الْبُخَارِيِّ

النربعورالنووية

عَنْ أَبِي عَمْرِو وَقَيِلَ: أَبِي عَمْرَة سُفْيَانَ بْنِ عَبْد اللَّهُ رضى الله عنه قال: "قلت: يا رَسُولَ اللَّهُ! قُلْ لَى في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا غيرك؛ قال: قل: أمنت بالله ثم استقم". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

الأربعور ليوويته

عَنْ أَبِي عَبْد اللَّهُ جَابِر بْن عَبْد اللَّهُ الأنصَارِيِّ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا: " أنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكثوبات، وصُمْت رَمَضَانَ، وأَحْلَلْت الخُلالَ، وَحَرَّمْتُ الحُرَّامَ، وَلَمَّ أَزَدُ عَلَى ذلكَ شَيْئًا؛ أَأَدْخُلُ الجُنَّةَ؟ قَالَ: نَعُمْ". رَوَاهُ مُسْلَمٌ

النربعواليووية

عَنْ أَبِي مَالِكَ الحَّارِثُ بِن عَاصِم الأشْعَرِيِّ رضى الله عنه قال: قال رَسُولُ اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم " الطَّهُورُ شَطرُ الإيمَانِ، وَالحُمْدُ لِلَّهُ تَمَلاُّ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهُ وَالحُمْدُ لِلَّهُ تَمُلان لَو: تَمُلا مَا بَنْ السَّمَاء وَالأَرْضِ، وَالصَّلاَة نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبرُ ضِيَاءٌ، وَالقَرْآنُ حُجَّة لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلِّ النَّاسِ يَعْدُو، فبَائعٌ نفسه فمعتقها أوْ مُوبِقها". رواه مسلم

الربعو النووية

عَنْ أَبِي ذَرُ الْغَفَارِيِّ رَضَى اللَّهِ عَنْهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فيما يرويه عَنْ رَبِه تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَنْهُ قَالَ: "يَا عَبَادَى: إِنَّى حَرَّمْتُ الظُّلَّمُ عَلَى نَفْسَى، وَجَعَلْتُهُ بَيْنْكُمْ مَحْرَمًا؛ فَلا تَظَالُوا. يًا عبَادي! كُلْكُمْ ضَالُّ إلا مَنْ هَدَيْتِه، فاسْتَهْدُوني أَهْدَكُمْ. يَا عبَادي! كُلْكُمْ جَائِعُ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهِ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ . يَا عَبَادِي! كُلُكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتِهِ، فَاسْتَكَسُونِي أَكْسُكُمْ. يَا عَبَادِي! إِنْكُمْ تَخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَعْفَرُ الذُّنُوبَ جِمَيعًا؛ فاسْتَعْفَرُوني أَعْفَرُ لَكُمْ. يَا عَبَادي! إنْكُمْ لَنْ تَبْلَغُوا ضُرِّي فَتَضُرُونِي، وَلَنْ تَبْلَغُوا نَفْعِي فَتَنَفَعُونِي. يَا عَبَادِي! لَوْ أَنْ أُولِكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قلب رَجُل وَاحِد مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فَي مُلْكَي شَيْئًا. يَا عَبَادي! لُوْ أَنْ أُولِكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَر قلب رَجُل وَاحِدُ مِنْكُمْ، مَا نَقْصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَا عبادي! لو أنَّ أُولِكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ قَامُوا في صَعيد وَاحد، فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتَ كُلِّ وَاحِدَ مَسَأَلَتَهِ، مَا نَقَصَ ذلكَ ممَّا عندي إلا كَمَا يَنقَصُ الْحَيَطُ إِذَا أَدْخَلَ الْبَحْرِ. يَا عبَادي! إنمًا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوقِيكُمْ إِيَّاهَا؛ فَمَنْ وَجُدَ خَيرًا فَلْيَحْمَدُ اللَّهُ، وَمَنْ وَجَدَ غَيرُ ذَلَكَ فَلا يَلُومَن

إلا نقسة . رواه مسلم

الأربعو النووية

عَنْ أَبِي ذَرُ رَضِي اللَّهِ عَنْهِ أَيْضًا، "أَنَّ نَاسًا مِنْ أصنحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهُ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأَجُورِ؛ يُصَلُونَ كَمَا نُصَلَى، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالُهُمْ. قَالَ: أُولَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تسبيحة صدقة، وكلّ تكبيرة صدقة، وكلِّ تَخْمِيدَة صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَة صَدَقَةً، وَأَمْرُ بِمَعْرُوفَ صَدَقَةً، وَنَهْيُ عَنْ مُنْكُرِ صَدَقَةً، وَفَي بُضْعِ أَحَدَكُمْ صَدَقَةً. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهُ أَيَأْتَي أحَدُنا شَهُوتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فَيِهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَاٰيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فَي حَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرَ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعِهَا فِي الْخَلْالِ، كَانَ لَهُ أَجْرُ". رَوَاهُ مُسْلِمَ

الأمريعور النووية

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم " كُلِّ سُلامَي مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةً، كُلَّ يَوْم تَطلعُ فيه الشَّمْسُ تَعْدلُ بِينَ اثْنَينَ صَدَقة، وَتُعِينُ الرَّجُلَ في دَابِّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تُرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً، وَالكَلَّمَةُ الطَّيْبُةُ صَدَقَةً، وَبِكُلِّ خُطُوةً تمشيها إلى الصلاة صدقة، وَتَمُيطُ الأَذِي عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقةً. رَوَاهُ الْبُحَارِيِّ وَمُسْلِّمٌ .

الأربعور النووية

عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضي اللَّه عنه عَنْ النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم قالَ: "البرُّ حُسْنُ الخَلْلُق، وَالإِثْمُ مَا حِبَاكَ فِي صِدُرك، وَكَرِهْتُ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَعَنْ وَابِصَةَ بِنِ مَعْبِدِ رضَى اللَّهِ عِنْهِ قَالَ: أتبنت رَسُولَ اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ : "جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْ البِرْ؟ قَلْتَ: نَعَمْ. فَقَالَ: استفت قلبك، البرُ مَا اطمَأنتُ إليْه النَّفسُ، وَاطْمَأْنَ إِلَيْهِ القَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ في النَّفْس وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوْكَ . حَدِيثَ حَسَنْ، رَوَيْنَاهُ في مُسْنَدَى الإمَامَينْ أحمَّدُ بْن حَنْبَل ، وَالدَّارِمِيِّ بإسناد حَسَن.

المربعور النوويين

عَنْ أَبِي نَـجِيحِ العَرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رضي الله عنه قال: "وَعَظِنًا رَسُولُ اللَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم مَوْعظة وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفْتُ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنًا: يَا رَسُولَ اللَّهُ! كَأَنْهَا مَوْعظة مُودّع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوَى اللَّهُ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأْمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعَشُّ منكُمْ فسَيرَى احْتلافًا كَثيرًا، فعَلَيْكُمْ بسُنْتي وَسُنَة الحُلفاءِ الرَّاشدينَ المهْديينَ، عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمَحْدَثَاتَ الأَمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَة ضَلَالَةً". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرُّمَذِيِّ ، وَقَالَ: حَدِيثَ حَسَنْ

الزبعو النووية

عَنْ مُعَاذَ بُن جَبِل رضي اللَّه عنه قال: قلت يا رسول اللَّهُ! أخبرني بعمل يُذخلني الجُنْة ويُباعدني مِنْ النَّارِ قَالَ: " لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرُ عَلَى مَنْ يَسُرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللَّهُ لا تَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتَقْيِمُ الصَّلاة، وَتَوْتَى الرْكَاةِ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَخُجُ الْبَيْتُ، ثُمُّ قَالَ: أَلَا أَدَلُكُ عَلَى أَبْوَابِ الحَيِرْ؟ الصَّوْمُ جُنْهُ، وَالصَّدَقَةُ تُطفئُ الخَطيئة كَمَا يُطفئُ المَّاءُ النَّارَ، وَصَلاةَ الرَّجُل في جَوْف اللَّيْل، ثُمَّ تلا: - تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المِضَاجِعِ - حَتَى بِلَغِ - يَعْمَلُونَ -، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرُوةَ سَنَامِهِ؟ قَلْتَ: بَلِّي بِيَا رَسُولَ اللَّهُ. قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاة، وَذَرُوَة سَنَّامِهِ الجُهَادُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَحَبِرُكُ بِمَلاكُ ذلكَ كُلُّه؟ فقلت: بلي يَا رَسُولَ اللَّه! فَأَخَذَ بِلسَانِهِ وَقَالَ: كُفَّ عَلَيْكُ هَذَا. قُلْتَ: يَا نَبِيُّ اللَّهُ وَإِنَّا لَوْاخُذُونَ بِمَا نتَكَلُّمْ بِهِ؟ فَقَالَ: تُكُلِّتُكُ أَمُكُ وَهَلْ يَكُبُ النَّاسُ عَلَى وَجُوهِهِمْ \_أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ ٱلسِّنْتَهِمْ؟ إِ" . رَوَاهُ التَّرُّمذِيُ وَقَالَ: حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحَ.

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الحُشَنِّي جُرْثُوم بِنَ نَاشِبِ رضي اللَّه عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللَّهُ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائضَ فلا تَضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ خُدُودًا فِلاَ تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رُحِمُةً لَكُمْ غَيْرُ نَسْيَانِ فلا تَبْحَثُوا عَنْهَا". حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الدَّارَقَطِنيُّ وَغَيرُهُ.

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلَ بْنِ سَعْد السَّاعديّ رضي الله عنه قال: جَاء رَجُلُ إلى النّبي صلى الله عليه وسلم فقال: يَا رَسُولَ اللَّه! دُلَّني عَلَى عُمَل إذا عَملتُهُ أَحَبِّني اللَّهُ وَأَحَبِّنِي النَّاسُ؛ فقالَ: "ازْهَدُ في الدُّنيَا يِحُبُّكُ اللَّهُ، وَازْهَدْ فَيِمَا عَنْدَ النَّاس يحُبُك النَّاسُ". حديث حسن، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَغَيرُهُ بأسانيد حسنة.

الأربعور النووية

عَنْ أَبِي سَعِيد سَعْد بْن مَالك بْن سنان الحداري رضى الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم قال: " لا ضَرَرُ وَلا ضرَارَ". حَديثُ حَسَنْ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارَقَطَىٰ وَغَيرُهُمَا مُسْنَدًا. وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي "المُوَطَّا" عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً، فأسْقط أبا سَعيد، وَلَهُ طَرُقَ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا.

الأربعور النووية

عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدَمَاءَهُمْ، لَكُنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى المُدَّعي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ". حَديثُ حَسَنُ، رَوَاهُ الْبَيْهُقِيَ افي" السنن"، وَغَيرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ في الصّحيحين".

النربعور النووية

عَنْ أَبِي سَعِيدَ الحُدْرِيِّ رضي الله عنه قال سمَعْت رَسُولَ اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ رَأَى منكُمْ مُنكَرًا فليُغَيرُهُ بِيَده، فإنْ لمُ يَسْتُطعُ فَبِلسَانِهِ، فإنْ لمُ يَسْتَطعُ فبقلبه، وَذلكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ الأربعور النووية

عَنْ أَبِي هُرِيْرَة رضى الله عنه قال: قال رَسُولُ اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم " لا تحاسدُوا، وَلا تَنَاجَسُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَلا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عَبَادَ اللَّهُ إِخْوَانًا، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم، لا يَظلمُهُ، وَلا يِحْدُلُهُ، وَلا يَكْذَبُهُ، وَلا يِحْقَرُهُ، التَّقَوَى هَاهُنَا، وَيُشْيِرُ إِلَى صَدْرِهِ ثُلاثُ مرّات، بحسب امرئ من الشّر أن يحقر أَخَاهُ المُسْلَمُ، كُلُ المُسْلَمِ عَلَى المُسْلَم حَرَامَ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ ۖ . رَوَاهُ مُسْلَمُ

الأربعور النووية

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ نفْسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةُ مِنْ كُرُبِ الدُّنيَا نَفْسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُب يَوْمِ القَيَامَةِ، وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي الدُّنيَا وَالأَخْرَةَ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلَمَا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَحْرَةَ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنَ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلتَمسُ فيه علمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إلَى الجُنْةُ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فَي بَيْتَ مِنْ بُيُوتِ اللَّهُ يَتْلُونَ كَتَابَ اللَّهُ، وَيَتْدَارَسُونَهُ فَيْمَا بَيْنَهُمْ؛ إلاَّ نزلت عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشَيَتَهُمُ الرَّحَمَّةُ، وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فَيِمَنْ عَنْدَهُ، وَمَنْ أَبِطَأْ بِهِ عَمَلُهُ لمُ يُسْرِعُ بِهِ نَسَبُهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهِذَا اللَّفظ

الأربعور للنووية

عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم فيمًا يَرْويه عَنْ رَبِّه تَبَارَكَ وَتَعَالَىَ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ الحُسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بِينَ ذلكَ، فَمَنْ هَمَّ بحَسَنَة فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْدَهُ حَسَنْةً كَامِلَةً، وَإِنْ هُمَّ بِهَا فَعَمِلُهَا كَتَبِّهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ إلَىَ سَبْعِمائَةَ ضَعْف إلىَ أَضْعَافَ كَثَيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتْبَهَا اللَّهُ عَنْدَهُ حَسَنْةً كَامِلَةً، وَإِنْ هُمَّ بِهَا فَعَمِلُهَا كَتَبُهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ، في "صحيحيهما" بهذه الحروف.

عَنْ أبي هُريْرة رضى الله عنه قال: قال رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم إنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ: "مَنْ عَادَى لَى وَلَيًّا فَقَد أَذَنْتُهُ بالحرب، وما تقرّب إلى عبدي بشيء أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلا يَزَالُ عَبْدي بِتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحَبُّهُ، فإذا أَحْبَبْتُهُ كُنت سمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ به، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي

يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يِمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِينَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأَعْطِينَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأَعْلِيدَنَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

عَنْ ابْن عَبَّاس رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللَّهُ تَجَاوَزُ لِي عَنْ أمَّتي الخُطأ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" . حَدِيثَ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ ، وَالْبَيْهُقِيَ

عَنْ ابْن عُمر رضى اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ: أَخُذُ رَسُولُ اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم بمُنكِبي، وَقَالَ: "كُنْ في الدُنيَا كَأَنْكُ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيل ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصّباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخد من صحَّتك لمرضك، وَمِنْ حَيَاتِكَ لَمُوتِكَ. رَوَاهُ البُخَارِي

عَنْ أبي محمّد عَبْد اللّهُ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم "لا يُؤمنُ أَحَدُكُمْ حَتَى يَكُونَ هَوَاهُ تبعًا لما جئتُ به". حَديثُ صَحيحٌ، رُوَيْنَاهُ في كِتَابِ" الحُجَّة بإسْناد صَحيح.

عَنْ أنس بن مَالكِ رضي الله عنه قال: سمَعْت رَسُولَ اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَىَ: "يَا ابْنَ آدَمَ! إِنْكُ مَا دَعَوْتني وَرَجَوْتني غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكُ وَلا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذَنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَعْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ! إنْك لَوْ أَتَيْتِنِي بِقَرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقيتني لا تشرك بي شَيْئًا لأتينتك بقرابها مَعْفَرَةً . رَوَاهُ التَّرَّمَذِيُ وَقَالَ: حَديثُ حسن صحيح